

# 



المُسْتَوَى التَّمَهٰ يَدِي



عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤١هـ.

### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الأذكار والآداب. / عبد المحسن بن محمد القاسم.

ط ٣. \_ الرياض، ١٤٤١هـ

القاسم، عبد المحسن بن محمد

۲٦٤ص ۲۸، ۲۸ سم

ردمك: ۲۰۳-۳۸۳۲-۰ ۹۷۸

الأدعية والأذكار أ. العنوان

9

ديوي ۲۱۲٫۹۳

1221/7707

رقم الإيداع: ١٤٤١/٧٨٥٦

ردمك: ۰-۳۸۳۲-۳۰-۹۷۸

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثالثة ١٤٤١ هـ ـ ٢٠٢٠م



# 

MEEMMEEMMEEMMEEMMEE



المُسُتَوَى التَّمَهٰ يَدِي

### لأهمية المتون لطالب العلم أنشىء قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون، ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام، ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط: www.mottoon.com



الْمُقَدِّمَةُ ٥

## ڛؚؽڔ۫ٳڒۺؙٳٳڿۜٷٳڸڿؖڲۺؙؙۣؽ

### المُقَدِّمَةُ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

فَذِكْرُ اللَّهِ مِنْ أَجَلِّ العِبَادَاتِ وَأَيْسَرِهَا، وَحَاجَةُ العَبْدِ إِلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَهُو يُرْضِي الرَّحْمَنَ، وَيَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، وَيُزِيْلُ الهَمَّ وَالغَمَّ، وَيَجْلِبُ الشَّعَادَةَ وَالسُّرُورَ، وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ ذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ وَأَحَبَّهُ وَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ.

وَالتَّحَلِّي بِآدَابِ الإِسْلامِ زِينَةٌ لِصَاحِبِهِ، وَفِيهِ ٱمْتِثَالٌ لِلنُّصُوصِ، وَبِهِ يَنْبُلُ المَرْء، وَيَهِ يَنْبُلُ المَرْء، وَيَكُونُ قُدُوةً لِلْآخَرِينَ، قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ كَلَّهُ: (كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ العِلْمَ».

وَلِأَهُمِّيَّةِ الأَذْكَارِ وَالآدَابِ جَمَعْتُ فِيهِمَا أَحَادِيثَ، تَوَخَّيْتُ فِيها الصِّحَّةَ، وَٱجْتَهَدْتُ فِيها الصِّحَةَ، وَٱجْتَهَدْتُ فِي تَبُويبِهَا، وَتَرْتِيبِها، وَبَيَّنْتُ غَرِيبَها، وَقَسَمْتُهُ إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمِ لِلْأَذْكَارِ وَقِسْمِ لِلْآدَابِ، وَصَدَّرْتُهُ بِنَفَضَائِلَ، وَسَمَّيْتُهُ: وَصَدَّرْتُهُ بِنَفَضَائِلَ، وَسَمَّيْتُهُ: (اللَّذَكَارُ وَالآدَابُ).

وَطَالِبُ العِلْمِ قُدْوَةٌ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِالتَّحَلِّي بِالآدَابِ فِي حَيَاتِهِ وَمُعَامَلاتِهِ، وَأَحْرَى بِأَنْ يُدِيمَ ذِكْرَ اللَّهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ؛

المُقَدَّمَةُ ٧

لِذَا جَعَلْتُ هَذَا المَتْنَ مُسْتَوَى تَمْهِيدِيّاً بَيْنَ يَدَي المُسْتَوَى تَمْهِيدِيّاً بَيْنَ يَدَي المُسْتَوَيَاتِ السِّتَّةِ مِنْ «مُتُونُ طَالِبِ المُسْتَوَيَاتِ السِّتَّةِ مِنْ «مُتُونُ طَالِبِ المِسْتَةِ مِنْ مُبْتَعَاهُ.

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَيَجْعَلَهُ ذُخْراً لَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



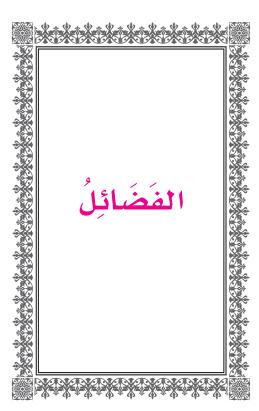

الفَضَائِلُ ١١

### [1]

# فَضْلُ طَلَبِ العِلْم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ
 خَيْراً؛ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

# جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الفَضَائِلُ ١٣

### [7]

# فَضْلُ تَعَلُّم القُرْآنِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ (٢٠)، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ (٢٠)، وَمُثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ (٣٠) وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ (٤٠).

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

 <sup>(</sup>٢) السَّفَرَةُ: المَلَائِكَةُ، وَالكِرَامُ: المُكَرَّمُونَ عِنْدَ اللَّهِ،
 وَالدَرَةُ: المُطعُونَ للَّه.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: بِالحِفْظِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ٱقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ
 يأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الفَضَائِلُ ١٥

### [٣]

# فَضْلُ الذِّكْر

أَوَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالنَّبِي عَنْكُرُ رَبَّهُ وَالنَّبِ وَالنَّبِ وَالنَّبِ النَّبِي وَالمَيِّتِ النَّبِي وَالمَيِّتِ النَّبِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِ النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّلِي النَّذِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمُنْ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلْمِي الْمُنْ النَّلِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّالِي النَّلْمِي النَّلِي النَّلْمِي النَّالِي النَّلِي النَّلْمِي النَّلْمِي الْمُنْ الْمُنْتِي الْمُنْتَالِي النَّلْمِي الْمُنْتَالِي النَّلِي الْمُنِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِي النَّلْمِيلِي الْمُنْتَالِي النَّلْمِي الْمُنْتَالِي النَّلْمِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتَالِي النِبْلِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتَا

٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاً ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْرِ مِنْهُمْ "(٢).

٣ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ،
 قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
 الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيراً، وَالذَّاكِرَاتُ»(٣).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [٤]

# فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ (١)، وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: الطُّمَأْنِينَةُ وَالوَقَارُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

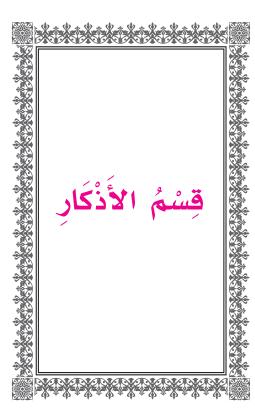

# الطَّهَارَةُ

قِسْمُ الأَذْكَارِ 19

[0]

# دُخُولُ الخَلَاءِ

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الخَلاء<sup>(١)</sup> قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ (٢)» (٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَانَ قَضَاءِ الحَاجَةِ.

<sup>(</sup>٢) الخُبُثُ: ذُكْرَانُ الشَّيَاطِينِ؛ وَالخَبَائِثُ: إِنَاتُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

[7]

# الخُرُوجُ مِنَ الخَلَاءِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أي: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٢١

### [٧]

# إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ -، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الصّلاةُ

### [٨]

### الأُذَانُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ؟
 فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ (٢): أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مَضِيتُ بِاللَّهِ رَبِّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلَام دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: بَعْدَ فَرَاغِ المُؤَذِّنِ مِنَ الشَّهَادَتَيْن.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (١٠)، ثُمَّ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (١٠)، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (٢٠).

٤ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ (٢٠) والصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالضَّيلَةَ (١٠)، وَٱبْعَتْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً (٥) الَّذِي

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا تَحَوُّلَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِاللَّهِ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: دَعْوَةُ الأَذَان.

 <sup>(</sup>٤) الوسِيلةُ: مَنْزِلةٌ في الجَنَّةِ لَا تَنْبغي إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ.
 وَالفَضِيلةُ: الرُّنْبَةُ الزَّائِدةُ عَلَى سَائِر الخَلائِق.

 <sup>(</sup>٥) المَقَامُ المَحْمُودُ: هُوَ الشَّفَاعَةُ العُظْمَى لِتَعْجِيلِ الحِسَابِ
 وَالرَّاحَةِ مِنْ طُولِ المُوقِفِ فِي المَحْشَرِ.

٢٦ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

## وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ»(١)(٢).



(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

(٢) المَشْرُوعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ سَمَاعِ الأَذَانِ مَا يَلِي:

١. يَقُولُ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ، إِلَّا فِي الحَيْعَلَتَيْنِ يَقُولُ: «لَا حَوْلُ وَلَا قُولًة إلَّا باللَّهِ».

إِذَا فَرَغَ المُؤَذِّنُ مِنَ الشَّهَا تَيْنِ؛ يَقُولُ: «أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِلمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِلمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِلمُحَمَّدٍ رَسُولاً،

٣. إِذَا فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا
 مُحَمَّد».

ثُمَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ النَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالضَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَٱلبَّعْثُهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ».

### [4]

# دُخُولُ المَسْجِدِ وَالخُرُوجُ مِنْهُ

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٨ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

### [1.]

# دُعَاءُ الْإِسْتِفْتَاح

اَنَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ،
 قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ<sup>(۱)</sup>، وَتَبَارَكَ ٱسْمُكَ<sup>(۲)</sup>، وَتَعَالَى جَدُّكَ<sup>(۳)</sup>، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»<sup>(٤)</sup>.

Y ـ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَفِي اللّهِ النّبِي اللّهِ النّبِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللل

<sup>(</sup>١) أَيْ: أُنزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، وَأُثْبِتُ لَكَ المَحَامِدَ كُلَّهَا.

<sup>(</sup>٢) أي: البَرَكَةُ تُنَالُ بِذِكْرِكَ.

<sup>(</sup>٣) أَي: ٱرْتَفَعَ قَدْرُكَ، وَعَظُمَ شَأْنُكَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (٥) أَيْ: يَسِيراً مِنَ الوَقْتِ.

قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ.

اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ.

اللَّهُمَّ ٱغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالمَاءِ وَالبَرَدِ»<sup>(۱)</sup>.

٣ - كَانَ النّبِيُّ ﷺ: «إِذَا ٱسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ
 كَبّرَ، ثُمَّ قَالَ: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
 السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ
 المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَٱعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَٱعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِي أَلْهُ لَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

وَٱهْـدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَٱصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إَلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ٱفْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِسكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، أَنْتَ ٱهْدِنِي لِمَا ٱخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ اَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»(١).

٥ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
 يَتَهَجَّدُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ
 السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ
 أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،
 وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ.

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ، فَٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [11]

# الوَسْوَسَةُ فِي الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ

أَتَى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي العَاصِ ﴿ إِنَّ إِلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ إِلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي الشَّيْطَانُ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُلْبِسُهَا كُهُ: خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ؛ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَٱتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ \_ ثَلَاثًا \_.

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ؛ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي "(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [11]

### الرُّكُوعُ

١ - كَانَ النَّبِيُّ يَكُونُ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ)
 (سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ)

٢ - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، كَثَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي» (٢).

٣ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي<sup>(١)</sup>.

كانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ<sup>(۲)</sup>، رَبُّ المَلَائِكَةِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ<sup>(۲)</sup>، رَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ<sup>(۳)</sup>)

٥ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» (٥).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٢) «سُبُّوحٌ» أَيْ: أَنْتَ مُسَبَّحٌ - أَيْ: مُنزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ أَوْ نَقْصٍ - ،
 (قُلُّوسٌ» أَيْ: مُطَهَّرٌ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) الرُّوحُ: جِبْرِيلُ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### [14]

# الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ

ا ـ رَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً، طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: مَنِ طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: مَنِ المُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً اللهُ مُبَارَكاً يَبْتَدِرُونَهَا (١) أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا وَثَلَاثِينَ مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَا (١) أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوْلُ» (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَسْبِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٢ ـ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ(١) وَالمَجْدِ(١)، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ.

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُت، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُدً مِنْكَ لِمَا مَنْعُدً مِنْكَ الجَدُّ (٣)»(٤).



<sup>(</sup>١) أَيْ: صَاحِبَ الوَصْفِ الجَمِيل.

<sup>(</sup>٢) المَجْدُ: بُلُوغُ النِّهَايَةِ فِي كُلِّ أَمْر مَحْمُودٍ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: لَا يَنْفَعُ عِنْدَكَ صَاحِبَ المَكَانَةِ مَكَانَتُهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

#### [11]

### السُّجُودُ

١ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:
 «سُبْحَانَ رَبِّى الأَعْلَى»(١).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:
 «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ؛ دِقَّهُ وَجِلَّهُ(٢)،
 وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرَّهُ»(٣).

٣ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ»(١١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• ٤ الْأَذْكَارُ وَالآدَابُ

#### [10]

### التَّشَهُّدُ

ا ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (۱٬ وَالصَّلَوَاتُ (۲٬ وَالطَّيِّبَاتُ (۳٬ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا عِلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (٤٠).

(١) أَيْ: جَمِيعُ التَّعظِيمَاتِ لِلَّهِ مُلْكاً وَٱسْتِحْقَاقاً.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: جَمِيعُ الدَّعَوَاتِ لِلَّهِ مُلْكاً وَٱسْتِحْقَاقاً.

<sup>(</sup>٣) أَى: الأَعْمَالُ الطَّلِيَّةُ لِلَّهِ مُلْكاً وَٱسْتِحْقَاقاً.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [17]

# الدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَام

١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ(١)، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحِيَا وَالمَمَاتِ(١)، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالِ»(٢).

٢ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَاةِ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ
 أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

<sup>(</sup>١) أَيْ: كُلِّ فِتْنَةٍ فِي الحَيَاةِ، وَكُلِّ فِتْنَةٍ بَعْدَ المَوْتِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»(١).

٣ - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَضْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [17]

# الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلَام

١ - كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنْ
 صَلاتِهِ: «ٱسْتَغْفَرَ - ثَلَاثاً -، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ (١)، وَمِنْكَ السَّلَامُ (١)، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِحْرَام» (٣).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَنْتَ السَّالِمُ مِنْ جَمِيعِ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: مِنْكَ تُرْجَى السَّلَامَةُ مِنَ الآَفَاتِ وَالشُّرُورِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»(١١).

٣ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ<sup>(٢)</sup> كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الفَّنَاءُ الحَسَنُ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) أَيْ: عَقِبَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(١٠).

٥ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهَ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ المِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ (٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٢) زَبَدُ البَحْرِ: مَا يَعْلُو مَاءَ البَحْرِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ» (١).

٧ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر وَ اللّهِ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَقْرَأَ بِالمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ» (٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### [11]

# دُعَاءُ القُنُوتِ

الَّبِيُّ عَلِيٌ هَالَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ هَ الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ النَّبِيُ عَلِي الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ الْهَبَّ الْهَبَّ الْهَبَّ عَلَيْ عَلَيْ عَافَيْتَ، الْهَبَّ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» (۱).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٥٠ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

#### [14]

# إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْوِتْرِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الوِتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ - ثَلَاثاً -، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ» (١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

#### [٢٠]

# الِاَّسْتِخَارَةُ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ الْأُمُورِ ، النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَلِّمُنَا السُّورَة مِنَ القُرْآنِ ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلْ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: طَلَبَ خَيْر الأَمْرَيْن.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: \_ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَٱقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: - فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَٱصْرِفْهُ عَنِّي، وَٱصْرِفْنِي عَنْهُ، وَٱقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي

بهِ .

قَالَ: وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ (١) «٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَيُسَمِّي فِي الدُّعَاءِ الأَمْرَ الَّذِي يَسْتَخِيرُ مِنْ أَجْلِهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# المركض

\$ ٥ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

#### [۲۱]

# مَنْ أُحَسَّ بِوَجَع

١- «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيًهِ إِذَا ٱشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ (١١)» (٢).

٢ - عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ وَ الْهَهُ: «أَنَّهُ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى النَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ لَلَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ لَلَّهُ لَكُونُ بِاللَّهِ لَلَّا اللَّهِ مَرَّاتٍ ـ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (٣) (٤).

<sup>(</sup>١) النَّفْتُ: النَّفْخُ مَعَ رِيقٍ يَسِيرِ. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: مَا أَحْذَرُ مِنْهُ. (٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [۲۲]

# الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ عِيَادَتِهِ

١ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضِ
 يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ (١) إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٢).
 اللَّهُ (٢).

٢ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَادِهِ اليُمْنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَاسَ (٣)، ٱشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً» (٤).

(٣) أي: الشِّدَّة. (٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أَيِ: المَرَضُ مُطَهِّرٌ لِذُنُوبِكَ. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣ - أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ ٱشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ أَرْقِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ» (١).

٤ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ
 يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ - عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَادٍ -:
 أَسْأَلُ اللَّهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ
 يَشْفِيَكَ ؛ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ»(٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### [44]

# مَا يَقُولُهُ المُحْتَضِرُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

# الجَنازَةُ

#### [ ٢٤]

# الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ

قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ لَيْ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ ، وَٱرْحَمْهُ ، وَعَافِهِ ، وَٱعْفُ عَنْهُ.

وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَٱغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ.

وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيضَ مِنَ الدَّنسِ.

وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦٢ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

#### [40]

# التَّعْزيَةُ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللّهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ ، وَتُحْبِرُهُ أَنَّ صَبِيّاً لَهَا - أَوِ ٱبْناً لَهَا - فِي السَمَوْتِ ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : ٱرْجِعْ إِلَيْهَا ، المَوْتِ ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : ٱرْجِعْ إِلَيْهَا ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ : لِلّهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ؛ فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلُتُحْتَسِبْ (١) .



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [٢٦]

# الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ: وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «ٱسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَقَالَ: «ٱسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### 

# دُعَاءُ زِيَارَةِ الْمَقَابِرِ

عَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيةَ» وَلَكُمُ العَافِيةَ» (١٠).

\* \* \*

٦٤

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# المُصِيبَةُ

٦٦ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

#### [XX]

# دُعَاءُ الْكَرْب

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ(١): «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، العَظِيمُ، الحَلِيمُ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيم $^{(7)}$ .



<sup>(</sup>١) أي: الشِّدَّةِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [44]

# إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ،
 فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ؛ كَانَ كَذَا وَكَذَا،
 وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ
 تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾، اللَّهُمَّ ٱؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا ؛ إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٦ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

#### [44]

# إِذَا خَافَ قَوْماً

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا خَافَ قَوْماً قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ (١)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: قِبَالَتِهِمْ وَحِذَائِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَنُو دَاوُدَ.

#### [41]

# الدُّعَاءُ عَلَى الْعَدُوِّ

دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، ٱهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ ٱهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# السَّفرُ

#### [44]

# مَا يُقَالُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَدَّعَ أَحَداً قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلكَ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: جَعَلْتُ دِينَكَ، وَأَهْلَكَ، وَمَا تَرَكْتُهُ مِنْ مَالِ، وَآخِرَ عَمَلِكَ لِيُخْتَمَ لَكَ بِخَيْرٍ، جَعَلْتُ كُلَّ ذَلِكَ وَدِيعَةً عِنْدَ اللَّهِ يَحْفَظُهَا لَكَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

## [44]

## دُعَاءُ السَّفَر

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا ٱسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَر: «كَبَّرَ - ثَلَاثاً -، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِئِينَ (١) وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُ مُقَرِئِينَ (١) ﴾.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى.

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَٱطْوِ عَنَّا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: قَادِرِينَ عَلَى ٱسْتِعْمَالِ هَذَا المَرْكُوبِ لَوْلَا تَسْخِيرُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: صَائِرُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِنَا.

٧٤ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي اللَّهْرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ (۱)، وَكَابَةِ المَنْظَرِ (۱)، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ (۳) فِي المَالِ وَالأَهْل.

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ<sup>(٤)</sup>، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>١) أَيْ: مَشَقَّتِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: قُبْحِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: سُوءِ المَرْجِع.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: رَاجِعُونَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَار

## [4٤]

# إِذَا صَعِدَ أُوْ هَبَطَ فِي طَرِيقِ سَفَرِهِ

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَا (١٠ مَعِدْنَا (١٠ كَبَّوْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا (٢ سَبَّحْنَا »(٣).



<sup>(</sup>١) أي: ٱرْتَفَعْنَا مَكَاناً عَالِياً.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: هَبَطْنَا مَنْزِلاً مُنْخَفِضاً.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٧٦ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

## [40]

# إِذَا أُسْحَرَ المُسَافِرُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ (') يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا ('')، رَبَّنَا صَاحِبْنَا ("")، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ('')، عَلَيْنَا ('')، عَائِذاً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ (").



<sup>(</sup>١) أَيْ: قَامَ وَقْتَ السَّحَرِ، وَهُوَ مَا قَبْلَ الفَجْرِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لِيَسْمَعِ السَّامِعُ حَمْدَنَا لِلَّهِ، وَٱعْتِرَافَنَا بِحُسْنِ إِنْعَامِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: كُنْ صَاحِباً لَنَا فِي سَفَرِنَا تَحْفَظُنَا فِيهِ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: أَنْعِمْ عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## [٣٦]

# دُخُولُ القَرْيَةِ

لَمْ يَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا ؛ إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا : «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ (١٠)، وَرَبَّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ (١٠)، وَرَبَّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ (٢٠)، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ (٤٠)، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ (٤٠).

فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا»(٥). مَا فِيهَا»(٥).

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَمَا كَانَ تَحْتَهَا. (٢) أَيْ: وَمَا حَمَلْنَ.

<sup>(</sup>٣) مِنَ الضَّلَالَةِ ضِدَّ الهِدَايَةِ. (٤) أَيْ: وَمَا نَقَلْنَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَي.

## [٣٧]

# الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَر

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ (١) مِنْ غَزْو، أَوْ حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ: يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (٢) مِنَ الأَرْضِ - ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ -، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

آیِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَّحْزَابَ وَحْدَهُ" (٣).

<sup>(</sup>١) أَيْ: رَجَعَ. (٢) أَيْ: مَوْضِعِ عَالٍ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

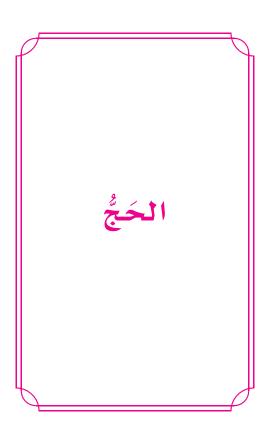

٨٠ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

## [٣٨]

# التَّلْبِيَةُ

كَانَتْ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ

لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ.

إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» (٢٠).



<sup>(</sup>١) أَي: ٱمْتَثَلْتُ طَاعَتَكَ فِي هَذِهِ العِبَادَةِ، وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكَ الآخَرَ لِاَمْتِئَالِهِ، فَأَنَا مُطِيعٌ لَكَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [44]

## الحَجَرُ الأَسْوَدُ

"طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ؟ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٨٢ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

## [[:]

# الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنَيْن

كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (١): « ﴿ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (٢).



<sup>(</sup>١) وَهُمَا: الرُّكْنُ اليّمَانِي، وَالحَجَرُ الأَسْوَدُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَيُو دَاوُدَ.

## [[1]

# الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ: «ٱسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَدَ اللَّه، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

ثُمَّ دَعًا بَيْنَ ذَلِكَ (١).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَدْعُو بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الذِّكْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

## قَالَ مِثْلَ هَذَا \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ $_{-}^{(1)}$ .



<sup>(</sup>١) أَيْ: يَقُولُ الذِّكْرَ، ثُمَّ يَدْعُو - يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثاً -.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَار

## [{٢]

## المَشْعَرُ الْحَرَامُ

أَتَى النَّبِيُّ ﷺ المَشْعَرَ الحَرَامُ ('': «فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَا اللَّه، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِداً ('')، فَدَفَعَ (") قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ('3').



<sup>(</sup>١) أَي: المُزْدَلِفَةَ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَضَاءَ الصُّبْحُ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: سَارَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [24]

# رَمْيُ الْجِمَارِ

«كَانَ النَّبِيُّ عَيِّكِيةٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ»(١).



۸٦

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٨٧

## [{\\ \\ \]

## الذَّبْحُ

«ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١)، أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١)، أَقْرَنَيْنِ (٢)، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ»(٣).

\* \* \*

(١) أَيْ: فِيهِمَا بَيَاضٌ يُخَالِطُهُ السَّوَادُ.

(٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَرْنَانِ حَسَنَانِ.

# البَيْتُ وَاللِّبَاسُ

٩٠ الأَذْكَارُ وَالآذَابُ

## [[6]]

## دُخُولُ البَيْتِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ طُعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ»(١١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٩١

## [٤٦]

# لُبْسُ الثَّوْبِ الجَدِيدِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَجَدَّ (١) ثَوْباً، سَمَّاهُ بِالسْمِهِ (٢) عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً - ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَبِسَ ثَوْبِاً جَدِيداً.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: سَمَّى فِي دُعَاتِهِ المَلْبُوسَ الجَدِيدَ بِٱسْمِهِ، فَيَقُولُ - مَثَلاً -: «هَذَا تُوْبُ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسُوْتَيِهِ ...».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

# الطَّعَامُ

٩٤ الأَذْكَارُ وَالاَدَابُ

## [ **٤ V**]

# إِذَا أُخَذَ أُوَّلَ الثَّمَرِ

كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الشَّمَرِ (١) جَاؤُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: أَوَّلَ النَّتَاجِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## [ £ A ]

# التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ الطَّعَام

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ.

فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ (١٦).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

## [٤٩]

# الحَمْدُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ (۱)، وَلَا مُودَّعٍ (۲)، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا (۳)» (٤).



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا يُمْكِنُ أَنْ نُكَافِىَ اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَدَامَ نِعَمَهُ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: لَا يُسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [0.]

# الدُّعَاءُ إِذَا أَكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ

أَكُلَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ رَجُلٍ وَشُرِبَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَٱرْحَمْهُمْ»(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# النِّكَاحُ

١٠٠ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

## [01]

# الدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّج

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا رَفَّاً الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ (١) قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الخَيْرِ»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: إِذَا هَنَّأَ الإِنْسَانَ بِالزَّوَاجِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [04]

# مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا "لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبَداً".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# اللَّيْلُ وَالنَّوْمُ

## [04]

# إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ (١٠) ـ أَوْ أَمْسَيْتُمْ ـ ؛ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢) فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ.

وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً مُغْلَقاً.

وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ (٣)، وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَوَّلُهُ. (٢) أَي: ٱمْنَعُوهُمْ مِنَ الخُرُوج.

 <sup>(</sup>٣) أَيْ: شُدُّوا أَفْوَاهَ قِرَبِكُمْ - وَالقِرْبَةُ: وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ، يُوضَعُ
 فه الماءُ -.

وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ (١<sup>٠)</sup>، وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً.

وَأَظْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ »(٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُ مَا فِي لَيْلَةٍ كَفَاهُ (٣)»(٤).



<sup>(</sup>١) أَيْ: غَطُّوهَا.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: كَفَتَاهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## [05]

# أَذْكَارُ النَّوْم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ.

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِعِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، شِغَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَٱعْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَٱحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: طَرَفَهُ.

٢ ـ قَـالَ الـنَّـبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَهِ وَرَاشِكَ، فَأَقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَا هُوَ اللَّهُ لاَ أَيْقَ الكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيْقُمُ ﴾؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ »(١).

" - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ: جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـدُ ﴿، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ يَعْلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ نَقْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ نَقْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ نَقَلَ مَرَّاتٍ ﴾ نَقَلَ مَنْ جَسَدِهِ ، يَعْمَلُ مَنْ جَسَدِهِ ، يَعْمَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ نَقَلَ مَنْ اللَّهُ مَنْ جَسَدِهِ ، يَعْمَلُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِكَ عَلَى الْعَلَالَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةَ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَالَاكُ الْعَلَالَ عَلَاكُونَا الْعَلَالَةَ عَلَى الْعَلِي الْعَلَالَ عَلَاكُ عَلَى الْعَالِمُ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَاكُ عَلَى الْعَالِعِلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ ال

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ:
 "بِٱسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا» (١٦).

٥ ـ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لِكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَٱحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَٱعْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ» (٢).

٦ - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا (٣) وَآوَانَا (٤٠)، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: دَفَعَ عَنَّا الشَّرَّ، وَقَضَى حَوَائِجَنَا.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: رَزَقَنَا مَسَاكِنَ وَهَيَّأَ لَنَا الْمَأْوَى.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٧ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ وَفَاطِمَةَ ﷺ (أَلَا أَدُلْكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ «أَلَا أَدُلْكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مِضَاجِعَكُمَا: فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَٱحْمَدَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» (١٠).

٨ ـ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِي اللَّهِ عَلَيْهِ : «كَانَ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَرْنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ: أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ،

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى (١)، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، ٱقْضِ عَنَّا اللَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ»(٢).

9 ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعَكَ: فَتَوَضَّأُ وُصُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) الفَلْقُ هُوَ: الشَّقُ، وَالنَّوَى: مَا فِي جَوْفِ ثَمَرِ الأَشْجَارِ.
 وَالمَعْنَى: يَا مَنْ شَقَّهَا فَأْخْرَجَ مِنْهَا الزَّرَعَ وَالأَشْجَارِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ٱضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ (١) ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

وَٱجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مِتَّ وَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ»<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) أَيْ: أَسْنَدْتُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [00]

### مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ

اللَّيْلِ؛ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ تَعَارَ<sup>(١)</sup> مِنَ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ.

ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا؛ ٱسْتُجِيبَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) أَي: ٱسْتَيْقَظَ. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٢ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»(١).

٣- قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ (٢) إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ (٢) إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَأَرْقُدُ، فَإِنِ ٱسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ؛ فَإِنْ صَلَّى ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ؛ فَإِنْ صَلَّى ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ؛ فَإِنْ صَلَّى ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ؛ فَإِنْ صَلَّى ٱنْحُلَّتْ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: مُؤَخَّرِ عُنُقِهِ. (٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# الرُّؤْيا

### [07]

### الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا ؛ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [0\]

### الحُلُمُ المُفْزِعُ

١ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ.

وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا (١)، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثاً، وَلَا يُحَدِّث بِهَا أَحَداً، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكْرَهُهُ؛ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارهِ ـ ثَلَاثَ

<sup>(</sup>١) أَي: الرُّؤْيَا. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مَرَّاتٍ ـ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» (٢) .

٤ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيُقُمْ، فَلْيُصَلِّ» (١٤).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٤) إِذَا رَأَى خُلُماً مُفْزِعاً؛ يُسْتَحَبُّ لَهُ مَا يَلِي:

١ - يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ.

٢ - يَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٣ - يَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

٤ - يَقُومُ يُصَلِّى.

٥ - لَا يُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً.

# أَذْكَارُ

الصَّبَاحِ والمَسَاءِ

### [0]

### أَذْكَارُ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُلْ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَوَّاتٍ ـ ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » (١١).
 ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » (١١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسَى
 ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرُّهُ حُمَةٌ (٢) تِلْكَ
 اللَّيْلَةَ» (٣).

(١) رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: سُمٌّ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبِ وَنَحْوِهَا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣- قَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ صَبَاحِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -؛ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ»(١).

٤- كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ، وَإِذَا أَمْسَحَ، وَإِذَا أَمْسَى (٢) يَقُولُ: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، وَعَلَى كِلمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

 <sup>(</sup>٢) أَيْ: إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ ...».
 وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ ...».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥ – قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْسِي – ثَلَاثً
 مَرَّاتٍ –: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلَامِ دِيناً، وَبِالإِسْلَامِ دِيناً، وَبِالإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيّاً؛ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١٠).

7 - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ:
 «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ
 نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ.

وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَإِلَيْكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ المَصِيرُ»(٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ.

٧ - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَمْسَى قَالَ:
 «أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى المُلْكُ لِلَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ،
 وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا فِي هَذِهِ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ.

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ.

وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: أَصْبَحْنَا،

### وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ $\dots^{(1)}$

٨ ـ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَيَهِٰ : "يَا رَسُولَ اللَّهِ! مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ (٣).
شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ (٣).

قَالَ: قُلْهُ؛ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخْدْتَ مَضْجَعَكَ» (٤).

 <sup>(</sup>١) أَيْ: قَالَ مَا ذُكِرَ فِي الحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فِي أَوَّلِهِ:
 «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ . . . ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الإِشْرَاكِ بِاللَّهِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٩ ـ لَـمْ يَـكُـنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَلَكُعُ هَـوُلاَءِ
 الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُصْبِحُ، وَحِيْنَ يُمْسِي: «اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي.

اللَّهُمَّ ٱسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي.

اللَّهُمَّ ٱحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَلَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَعْقِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (١)»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: بِالخَسْفِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

10 - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ (1) أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتُ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَنْتُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

قَالَ: مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة.

 <sup>(</sup>١) لِلِاَسْتِغْفَارِ عِدَّةُ صِيَغِ؛ مِنْهَا: «أَسْتَغْفِرُ اللَّه»، «رَبِّ ٱغْفِرْ
 لِي»، «غُفْرانَكَ»، وأَفْضَلُ أَنْوَاعِ صِيَغِ الْأَسْتِغْفَارِ: مَا وَرَدَ
 فِي هَذَا الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَعْتَرِفُ.

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة»(١).

١١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ - حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِعِ -: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِئَةَ مَرَّةٍ؛ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» (٢).

17 - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهُ
 إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ
 الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - مِثَةَ مَرَّةٍ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

إِذَا أَصْبَحَ، وَمِئَةَ مَرَّةٍ إِذَا أَمْسَى -؛ لَمْ يَأْتِ أَحُدٌ بِأَفْضَلَ مِنْ قَالَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

### [09]

### تَعْوِيذُ الأَوْلَادِ

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ (1) وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا (٢) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا (٢) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ وَإِسْحَاقَ: وَهَامَةٍ (٣)، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ (٤)»(٥).

 <sup>(</sup>١) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الوَلَدُ قَرِيباً مِنْكَ، فَلَكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا الدُّعَاءَ وَإِنْ كَانَ بَعِيداً عَنْكَ، وَيَصِحُ تَعْوِيذُ غَيْرِ الوَلَدِ
 كَالزَّوْجَةِ وَالأُمِّ وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: إِبْرَاهِيمَ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الهَامَّةُ: كُلُّ ذَاتِ سُمٍّ.

<sup>(</sup>٤) اللَّامَّةُ: العَيْنُ الَّتِي تُصِيبُ بِسُوءٍ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# أَذْكَارٌ عَامَّةٌ

### [٦٠]

### التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحَبُّ الكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ»(١).

٤ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَيْمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، خَبِيبَتَانِ إِلَى اللَّسَانِ، خَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ» (٢٠).

٥ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ
 يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ
 جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟

قَالَ: يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ؛ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

آ - عَنْ جُويْرِيةَ رَجَيْنا: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْها لَهُبْحَ وَهِي خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِي فِي مَسْجِدِهَا (١)، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى (٢)، وَهِي جَالِسةً، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ التَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ـ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ مُنْذُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلْمَاتِهِ،"

<sup>(</sup>١) أَيْ: مَكَانِ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: دَخَلَ فِي وَقْتِ الضُّحَى.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [71]

### التَّهْليلُ

١ - قَالَ النّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ.

كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.

وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ.

وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ.

وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً(١) مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: حِفْظاً.

وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ «(١).

٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَادٍ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» (٢).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَار

### [77]

### الحَوْقَلَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (١)! لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: ثَوَابٌ نَفِيسٌ مُدَّخَرٌ فِي الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

١٣٨ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

### [7٣]

### الِا سُتِغْفَارُ وَالتَّوْبَهُ

ا \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي كَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي النَّوْم \_ مِثَةَ مَرَّةٍ -".

٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلِ يُذْنِبُ
 ذَنْباً، فَيَتَوَضَّانُ، فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصلِّي
 رَكْعَتَيْنِ، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷺ؛ إِلَّا غَفَرَ لَهُ»(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللَّهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اليَوْمِ إِلَيْهِ (٣) \_ مِئَةَ مَرَّةٍ \_ (٤) .

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: أَقُولُ: رَبِّ تُبْ عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الرِّيحُ وَالْمَطَرُ

١٤٠ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

### [7٤]

### إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ 181

### [70]

### عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَر

١ ـ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا (١) نَافِعاً (٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ ﷺ:
 أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ:

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (٣)؛

(١) أَيْ: مَطَراً. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

 <sup>(</sup>٣) أَيْ: بِسَبَبِ طُلُوعِ النَّجْمِ الفُلَانِيِّ، أَوْ بِتَأْثِيرِهِ وَلَيْسَ بِتَدْبِيرِ
 اللَّهِ.

### فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ»(١).

# سَمَاعُ

-صِيَاحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ

### [77]

# سَمَاعُ صِيَاحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ: فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً.

وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ<sup>(١)</sup>: فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً»<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

# المُخَالَطَةُ

١٤٦ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

### [77]

# مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: كَلَامُهُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُ نَقْصٌ وَلَا عَيْبٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [1]

# مَنْ قَالَ: أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي لَأُحِبُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: لا، فَقَالَ: هَلْ أَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا، فَقَالَ: قُمْ فَأَعْلِمْهُ.

قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا هَذَا! وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ.

قَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ ١٠٠٠.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### [74]

# إِذَا رَأَى نِعْمَةً عَلَى غَيْرِهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ ؛ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالبَرَكَةِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهُ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ 1٤٩

### [٧٠]

# عِنْدُ التَّعَجُّبِ مِنْ شَيْءٍ

1 - <u>يَ</u> قُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ» (۱).

٢ \_ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»(٢).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [11]

## تَشْمِيتُ العَاطِسِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لِلَّهِ.

وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [٧٢]

## الغَضَبُ

ٱسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُ وَجْهُهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَنَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ للَّهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [74]

# الدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ»(١١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

قسْمُ الأَذْكَارِ

### [٧٤]

## كَفَّارَةُ المَجْلِسِ

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (١)، فَقَالَ - قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: كَلَامُهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.



# حَقُّ اللَّهِ

قِسْمُ الآدَابِ ١٥٧

### [٧٥]

# الإخْلَاصُ لِلَّهِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ "(١).

٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ:
 النَّبِيَّ عَنْدِي مِنَ المَسِيحِ الدَّجَالِ؟ قَالَ:
 قُلْنَا: بَلَى.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَقَالَ: الشِّرْكُ الخَفِيُّ - أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ - (۱).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [٧٦]

# مُرَاقَبَةُ اللَّهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اُتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [٧٧]

## الدُّعَاءُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي (١٠).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ

### [1]

# التَّصْوِيرُ

النَّبِيُّ ﷺ المُصَوِّرَ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ (٢) لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَي: اللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# عِبَادَاتٌ

١٦٤ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

### [٧٩]

# تَعَاهُدُ القُرْآن

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ (١)، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا (٢)»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: وَاظِبُوا عَلَيْهِ بِالتِّلَاوَةِ وَالحِفْظِ.

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ عِقَالٍ، وَهُوَ الحَبْلُ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الْآدَابِ 170

### [ ٨ • ]

# وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ.

فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ السِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦٦ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

### [11]

# المَشْيُ إِلَى المَسَاجِدِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ؛ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ(١)»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: التَّأنِّي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# حَقُّ المَخْلُوقِينَ

### [ \ \ \ ]

# مِنْ حُقُوقِ النَّبِيِّ ﷺ

١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»(١).

٢ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
 حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاللِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ»(٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ

٣ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي؛ فَلَيْسَ مِنِّي» (١٠).

\$ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ؛ فَهُوَ رَدُّ» (٢).

٥ – قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ
 صَلَاةً؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً»(٣).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٠ الأَذْكَارُ وَالآدَابُ

### [84]

# بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

١ ـ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّك.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ ١٠٠٠.

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَبَرُ البِرِّ: أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ (٢)» (٣).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَصْحَابَ أَبِيهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ 1۷۱

### [ \ \ \ [ ]

# صِلَةُ الرَّحِم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ
 لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ (١)؛ فَلْيَصِلْ
 رَحِمَهُ» (٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِيءِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا (٣) (٤).

(١) أَيْ: يُطَالَ لَهُ فِي عُمُرهِ.

(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

 <sup>(</sup>٣) أَيْ: لَيْسَ الوَاصِلُ الَّذِي لَا يَصِلُ رَحِمَهُ إِلَّا إِذَا وَصَلُوهُ،
 وَإِنَّمَا الوَاصِلُ الَّذِي يَصِلُهُمْ وَإِنْ فَطَعُوهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# ٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآَدَابِ 1٧٣

### [0]

# إِكْرَامُ الْجَارِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ
 يُوصِينِي بِالجَارِ ؛ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ
 سَيُورِّ ثُهُ (١)»(٢).

(١) أَيْ: يَرِثُ الجَارُ مِنْ جَارِهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [17]

# إكْرَامُ الضَّيْفِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُولِي الْمُؤْمِنِي الللللَّهُ اللللللِمُولِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ



112

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ مُ

### [1/1]

# تَوْقِيرُ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّاً؛ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ(١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: فَقَدْ أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [\\\]

# ٱحْتِرَامُ الكَبِيرِ

تَكَلَّمَ رَجُلٌ فِي حَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيَبْدَأُ الأَكْبَرُ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ الآدَابِ

### [ 14]

# عِيَادَةُ المَرِيضِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً؛ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا (١١) (٢٠).



<sup>(</sup>١) وَهُوَ ثَمَرُهَا الَّذِي يُقْطَف.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# النَّظَافَةُ

### [4+]

# آدَابُ قَضَاءِ الحَاجَةِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ (۱)،
 قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
 الَّذِي يَتَخَلَّى (٢) فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (٣).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ
 ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ
 الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ

(١) أَي: الأَمْرَيْنِ الجَالِبَيْنِ لِلَّعْنِ.

<sup>(</sup>٢) أَيُّ: يَتَغَوَّطُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣ ـ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ (١)؛ أَمَّا الْأَخَرُ أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٢)» (٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَيْسَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ بِأَمْرِ كَبِيرِ وَشَاقً.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لَا يَتَوَقَّى وُقُوعَ البَوْلِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [41]

# خِصَالُ الفِطْرَةِ

ا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ (١٠):
 الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ (٢٠)، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ،
 وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِب» (٣٠).

٢ ـ قَالَ أَنَسٌ وَ عَلَيْهِ: «وُقِّتَ لَنَا فِي: قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَلَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » (٤).

<sup>(</sup>١) أَيْ: جُبِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: حَلْقُ شَعْرِ العَانَةِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ آمَاب

### [44]

# السِّوَاكُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى
 أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»(٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [94]

### العُطَاسُ

«كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا عَطَسَ: غَطَّى وَجْهَهُ
 بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: خَفَضَ صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [4٤]

# التَّثَاوُٰبُ

ا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ إِذَا قَالَ: هَا (١٠)، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ (٢٠).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ
 فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
 يَدْخُلُ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حِكَايَةُ صَوْتِ التَّثَاؤُب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اللِّبَاسُ وَالْهَيْئَةُ

### [90]

# تَحْرِيمُ الإِسْبَال

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ؛ فَفِي النَّارِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ؛
 لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [47]

# آدَابُ الْإَنْتِعَال

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا ٱنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ؛
 فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ؛ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ؛ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً»



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [**4V**]

# وُجُوبُ إِعْفَاءِ اللَّحَى

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، وَفُرُوا اللَّمْشْرِكِينَ، وَقُرُّوا اللَّوَارِبَ(١) (٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: أَزِيلُوا مِنْهَا مَا نَزَلَ عَلَى الشَّفَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

[41]

# القَزَعُ

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ القَزَعِ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) وَهُوَ: حَلْقُ بَعْضِ الشَّعْرِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [99]

# الوَصْلُ وَالْوَشْمُ وَالْنَّمْصُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةُ
 وَالـمُـسْتَ وْصِلَةً (١)، وَالـوَاشِـمَـةَ
 وَالمُسْتَوْشِمَةً (٢)» (٣).

(١) الوَصْلُ: وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ آخَرَ، وَيَدْخُلُ فِيهِ: وَصْلُ
 الشَّعْرِ الصِّنَاعِيِّ، المَعْرُوفُ بِـ «البَارُوكَةِ»، وَيَدْخُلُ فِيهِ
 أَيْضاً: الزُّمُوشُ الأصْطِنَاعِيَّةُ.

وَالوَاصِلَةُ: هِيَ العَامِلَةُ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَ المَرْأَةِ بِشَعْرٍ آخَرَ. وَالمُسْتَوْصَلَةُ: هِيَ الَّتِي تَطْلُكُ الوَصْلِ.

(٢) الوَشْمُ: غَرْزُ إِبْرَةٍ فِي الجِلْدِ، ثُمَّ حَشْوُ المَوْضِعِ بِمَادَّةِ يَتَلَوَّلُ مِنْهَا
 الجِلْدُ إِلَى اللَّوْنِ الأَخْضِرِ الفَاتِحِ وَلَا يَزُولُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبْداً.

وَالْوَاشِمَةُ: هِيَ الَّتِي تَفْعَلُ الْوَشُّمَ.

وَالمُسْتَوْشِمَةُ: هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ الوَشْمَ.

(٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢ ـ قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ ﴿ الْعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ أَلَّهُ مَاتِ لِلْحُسْنِ (٢)، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (٢)، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣).



 <sup>(</sup>١) النَّامِصَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ شَعْرَ الحَاجِبِ.
 وَالمُتَنَمُّصَةُ: هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ النَّمْصَ.

<sup>(</sup>٢) المُتَفَلِّجَةُ: هِيَ الَّتِي تَبْرُدُ أَسْنَانَهَا لِتُفَرَّقَ عَنْ بَعْضٍ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1..]

# التَّشَيُّهُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ؛ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١٠).

٢ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# آدابُ

الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

### [1.1]

# آدَابُ الْأَكُل

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ،
 وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (١١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كُلُوا فِي القَصْعَةِ (٢) مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا» (٣).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ
 أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى
 وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

<sup>(</sup>٢) القَصْعَةُ: إِنَاءٌ مِنْ خَشَبٍ، وَغَيْرُهَا مِثْلُهَا فِي الحُكْمِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ. (٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤ ـ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ،
 إِنِ ٱشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ» (١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1.4]

# آدَابُ الشُّرْب

١ ـ «نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً» (١).

٢ - «نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ
 وَالشَّرَابِ» (٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ»(٣).

٤ ـ «كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ
 ثَلَاثاً (٤)»(٥).

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الإِنَاءِ ثَلَاثاً.

<sup>(</sup>٥) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1.4]

# الفَرَاغُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

١ ـ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ
 وَالصَّحْفَةِ (١)، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ
 البَرَكَةُ»(٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّة: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ، أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ
 يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (٣).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَمْسَحُ مَا عَلَى الإِنَاءِ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ بِالأَصَابِعِ، ثُمَّ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# العِشْرَةُ

### [1 • ٤]

# الطَّرِيقُ

ا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ
 أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً -، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَذْى عَنِ الطَّرِيقِ،
 وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ الْجُادِيِّ وَ الْجَادِيِّ وَ الْجَادِيِّ وَ الْجَادِيِّ وَ الْجَلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ!
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ
مَجَالِسِنَا(٢) نَتَحَدَّثُ فِيهَا.

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: نَحْتَاجُ إِلَيْهَا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟

قَالَ: غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَّذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَّمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [1.0]

# السَّلَامُ

١ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُحَابُّوا، أَولَا حَتَّى تَحَابُّوا، أَولَا أَولَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ» (١).

٢ - سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟
 قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ
 عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1.7]

# الاستئذانُ

أَنْ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ (١)»(٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا ٱسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ
 ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: إِنَّمَا شُرِعَ الِاَسْتِغْذَانُ؛ لِئَلَّا يَقَعُ البَصَرُ إِلَى دَاخِلِ النَّبُوتِ. النَّهُنُ عَن النَّظُرِ إِلَى دَاخِل النَّبُوتِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1.7]

# لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ؛ فَلَا يَظْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ لَيْلاً إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ؛ إِلَّا إِذَا كَانُوا يَعْلَمُونَ بِقُادُومِهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1.4]

### المَجْلِسُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ،
 ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ؛ فَهُو أَحَقُّ بِهِ»(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ ٱسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ؟
 صُبَّ فِـي أُذُنِهِ الآنُكُ<sup>(٣)</sup> يَوْمَ القِيَامَةِ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) وَهُوَ: الرَّصَاصُ المُذَابُ. (٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [1.4]

### الجليس

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِح الكِيرِ.

فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ<sup>(١)</sup>، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ<sup>(٢)</sup>، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً.

وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يُعْطِيَكَ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: تَشْتَرِيَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [111]

# المَدْحُ فِي الوَجْهِ

أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: (وَيْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ فَلَانًا مِنْكُمْ مَا دِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ ؛ فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ فُلَاناً (٢) وَاللَّهُ حَسِيبُهُ (٣) ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَداً (٤) ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَداً (٤) ، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا ـ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ \_ (٥) .

(١) أَيْ: أَهْلَكْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَظُنُّهُ كَذَا.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: يَتَوَلَّى حِسَابَهُ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: لَا أَجْزِمُ بِتَقْوَى أَحَدٍ عِنْدَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٥) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [111]

# تَحْرِيمُ ٱحْتِقَارِ المُسْلِم

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِحَسْبِ ٱمْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ<sup>(۱)</sup> أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ»(۲).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يَكْفِي المَرْءَ مِنْ صِفَاتِ الشَّرِّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [117]

# الثَّنَاجِي

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى (١) ٱثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزِنُهُ (٢).



<sup>(</sup>١) التَّنَاجِي: التَّحَدُّثُ سِرّاً.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [114]

# تَحْرِيمُ الْمَعَازِفِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامُّ يَسْتَجِلُّونَ (١): الْجِرَ (٢)، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ» (٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يَسْتَرْسِلُونَ فِي فِعْلِهَا كَٱسْتِرْسَالِهِمْ فِي الحَلَالِ.

<sup>(</sup>٢) أَي: الزِّنَا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# اللِّسَانُ

### [118]

# الكَلَامُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ» (١).

لَّ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحُيْهِ (٣)؛ أَضْمَنْ لَهُ الحَيَّةِ (٤).
 الحَيَّة (٤).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ

(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَي: اللِّسَانُ.

<sup>(</sup>٣) أي: الفَرْجُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

قِسْمُ الأَدَابِ مِنْ ٢١٥

بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا (١)، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: مَا يَتَثَبَّتُ فِيهَا.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [110]

# الصِّدْقُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ(۱)، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ (۲) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً.

وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ! فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ " الفُجُورِ تَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَؤْدُو النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) البرُّ: ٱسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: يَعْتَنِي بِهِ، وَيَجْعَلُهُ سَجِيَّةً لَهُ.

<sup>(</sup>٣) الفُجُورُ: ٱسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مُتَجَاهِرِ بِمَعْصِيَةٍ.

قِسْمُ الأَدَابِ \_\_\_\_

# يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً »(١).



### [117]

# الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [117]

# تَحْرِيمُ سَبِّ المُسْلِم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فَسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعْنُ المُؤْمِنِ
 كَقَتْلِهِ»(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءً (اللَّهُ فُعَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ (١٤)» (٥).

(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: عَلَى الأُمَم السَّالِفَةِ بِأَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغُوا الرِّسَالَةَ إِلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: لَا يَشْفَعُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يَشْفَعُ المُؤْمِنُونَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [11]

# الغِيبَةُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (١٠).

٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ
 عَنْ عَائِشَةَ مَفْيَّةَ كَذَا وَكَذَا ـ تَعْنِي:
 قَصِيرَةً ـ فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ (٢)
 بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتُهُ (٣) (٤).

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: خُلِطَتْ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: غَيَّرَتْهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَنُو دَاوُدَ.

" - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَمَّا عُرِجَ بِي؛ مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ (١) وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَاكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي يَاكُلُوهِمْ (٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يَخْدِشُونَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَنُو دَاوُدَ.

### [114]

# النَّمِيمَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةُ نَمَّامٌ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) النَّمِيمَةُ: نَقْلُ الكَلَامِ لِقَصْدِ الإِفْسَادِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [14.]

# الكَذِبُ لِإضْحَاكِ النَّاسِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُرْبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

# الأُخْلَاقُ

### [171]

# حُسْنُ الخُلُقِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ؛
 أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ
 إيماناً ؛ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً »(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِينَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ»(٣).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### [177]

# النشَاشَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ(١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: بَشُوشٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [174]

# التَّوَاضُعُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَاكٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْو إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (().



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [178]

# حُبُّ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لِنَفْسِهِ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [140]

# الدَّلَالَةُ عَلَى الخَيْر

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»(١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [177]

# الشُّكْرُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

# صِفَاتٌ مَذْمُومَةٌ

### [117]

### الحَسَدُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَبَاغَضُوا، ولَا تَحَاسَدُوا، ولَا تَحْسَدُوا، ولَا تَحَاسَدُوا، ولَا تَحَاسُوا الْعُلَالُوا، ولَا تَحَاسُوا، ولَا تَحْسَدُوا، ولَا



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا تَقَاطَعُوا.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [11]

# سُوءُ الظَّنِّ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ<sup>(١)</sup>، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) أَي: ٱحْذَرُوا الظَّنَّ السَّيَّءَ.

<sup>(</sup>٢) أَيَ: الحَدِيثُ الَّذِي مَنْشَؤُهُ الظَّنُّ أَكْثَرُ كَذِباً مِنْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [174]

### الهَجُرُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِبُرُ الْ النَّبِيُ الْكَالُ لَيَالٍ - يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا -، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(٢).



<sup>(</sup>١) التَّهَاجُرُ: التَّقَاطُعُ وَالتَّدَابُرُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [14.]

# ذُو الوَجْهَيْن

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ شَرَّ النَّاسِ: ذُو الوَجْهَيْنِ - الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ - "(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [141]

# ا **لغشُّ**

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [147]

# سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً (١) ؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً (٢) \_ فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ (٣) \_ "(٤).



<sup>(</sup>١) أَيْ: زِيَادَةً فِي مَالِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: يَكُونُ جَمْراً يُعَذَّبُ بهِ.

<sup>(</sup>٣) هَذَا نَهْدِيدٌ، أَيْ: فَلْيُقَلِّلْ مِنْ هَذَا الجَمْرِ، أَوْ لِيُكْثِرْ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# المَرْأَةُ

### [144]

# الحياء

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «الحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ عَنْدُ

### [148]

# وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ

(١) الخِمَارُ: مَا يُغَطَّى بهِ الرَّأْسُ.

 <sup>(</sup>٢) الجَيْبُ: هُوَ مَدْحَلُ الرَّأْسِ مِنَ الثَّوْبِ، أَيْ: لِيُنْزِلْنَ الخِمَارَ
 الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ إِلَى مَدْحَلِ الرَّأْسِ مِنَ الثَّوْبِ؛ لِيَتَغَطَّى
 بِذَلِكَ الرَّأْسُ مَعَ الوَجْهِ وَالنَّحْدِ وَالصَّدْدِ.

 <sup>(</sup>٣) جَمْعُ مِرْطٍ، وَهُوَ الإِزَارُ، وَهُوَ القِظْعَةُ مِنَ القُمَاشِ تُلَثُ
 عَلَى النِّصْفِ الأَسْفَل مِنَ الجَسَدِ.

 <sup>(3)</sup> أَيْ: غَطَّيْنَ بِهَا وُجُوهَهُنَّ مَعَ الرَّأْسِ وَالنَّحْرِ وَالصَّدْرِ؛
 ٱمْبَتَالاً لِلْآيَةِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [140]

# غُضُّ البَصَرِ

قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّهِ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ نَظْرِ الفَجْأَةِ (١٠)؛ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (٢٠).



<sup>(</sup>١) نَظَرُ الفَجْأَةِ: أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ فِي الحَالِ، فَإِنْ صَرَفَ فِي الحَالِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنِ ٱسْتَدَامَ النَّظْرَ أَثِمَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [147]

# حَقُّ الزُّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ

النّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً
 أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
 لِزَوْجِهَا»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [147]

# تَحْرِيمُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ (١)! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ النِّسَاءِ (١)! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوُ (٢)؟! قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ (٣)»(٤).



<sup>(</sup>١) أَي: الْإُخْتِلَاطُ بِهِنَّ.

<sup>(</sup>٢) الحَمْوُ: أَخُو الزَّوْجِ وَنَحْوُهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ كَٱبْنِ العَمِّ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: دُخُولُهُ مُهْلِكٌ كَالمَوْتِ، أَيْ: أَنَّ خَطَرَهُ شَدِيدٌ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [147]

# تَحْرِيمُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ غَيْرِ المَحَارِم

النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النَّسَاءَ»(١).

٢ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ فَيْهَا: «وَاللَّهِ! مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ يَدَ آمْرَأَةٍ قَطُّ» (٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [149]

# الخَلْوَةُ بِالمَرْأَةِ وَسَفَرُهَا بِلَا مَحْرَمِ

١ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِالْمُرَأَةِ إِلَّا وَمَعَهَا مِحْرَمٌ» (١٠).

٢ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ
 بِٱمْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِئُ فِي السُّنَنِ الكُبْرَي.

# لِقَاءُ اللَّهِ

### [18.]

## لِقَاءُ اللَّهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءُهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءُهُ» (١١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## فِهْرِسُ المؤَضُّوْعَاتِ

| ٥  | الْمُقَدُمَةاللهُ عَدْمَة اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩  | الفَضَائِلُ                                                                                          |
| ۱۱ | [١] فَضْلُ طَلَبِ العِلْمِ                                                                           |
| ۱۳ | [٢] فَضْلُ تَعَلُّمِ القُرْآنِ                                                                       |
| ١٥ | [٣] فَضْلُ الذِّكْرِ                                                                                 |
| ۲۱ | [٤] فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ                                                                       |
| ۱۷ | قِسْمُ الأَذْكَارِ                                                                                   |
| ۱۸ | الطَّهَارَةُ                                                                                         |
| ۱۹ | [٥] دُخُولُ الخَلاءِ                                                                                 |
| ۲. | [٦] الخُرُوجُ مِنَ الخَلَاءِ                                                                         |

| ۲۱  | [٧] إِذَا فَرَغَ مِنَ الوُضُوءِ                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳  | الصَّلَاةُالصَّلَاةُ عَلَيْهُ السَّلَاةُ السَّلَاةُ السَّلَاةُ السَّلَاةُ السَّلَاةُ السَّلَاة |
| ۲ ٤ | [٨] الأَذَانُ                                                                                  |
| ۲٧  | [٩] دُخُولُ المَسْجِدِ وَالخُرُوجُ مِنْهُ                                                      |
| ۲۸  | [١٠] دُعَاءُ الِاَسْتِفْتَاحِ                                                                  |
| ٣٣  | [١١] الوَسْوَسَةُ فِي الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ                                                 |
| ٤٣  | [١٢] الرُّكُوعُ                                                                                |
| ٣٦  | [١٣] الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ                                                                 |
| ۲۸  | [١٤] السُّجُودُ                                                                                |
| ٤ ٠ | [١٥] التَّشَهُّدُ                                                                              |
| ٤٢  | [١٦] الدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ                                                              |
| ٤٤  | [١٧] الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلاَمِ                                                             |
| ٤٨  | [١٨] دُعَاءُ القُنُوتِ                                                                         |

| 707 | فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ ٠ | [١٩] إِذَا سَلَّمَ مِنَ الوِتْرِ                                             |
| ٥١  | [٢٠] الِٱسْتِخَارَةُ                                                         |
| ٥٣  | المَرَضُ                                                                     |
| ٤٥  | [٢١] مَنْ أَحَسَّ بِوَجَعٍ<br>[٢٢] الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ عِيَادَتِهِ |
| ٥٥  | [٢٢] الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِّ عِنْدَ عِيَادَتِهِ                              |
| ٥٧  | [٢٣] مَا يَقُولُهُ المُحْتَضِرُ                                              |
| 09  | الجَنَازَةُ                                                                  |
| ٦.  | [٢٤] الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ                          |
| 77  | [٢٥] التَّعْزِيَةُ                                                           |
| ٦٣  | [٢٦] الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ                                  |
| ٦٤  | [٢٧] دُعَاءُ زِيَارَةِ المَقَابِرِ                                           |
|     | <b>7</b> ;                                                                   |
| 70  | المُصِيبَةُأ                                                                 |

| ٦٧         | [٢٩] إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨         | [٣٠] إِذَا خَافَ قَوْماً                                                                                         |
| ٦٩         | [٣١] الدُّعَاءُ عَلَى العَدُقِّ                                                                                  |
| ۷١         | السَّفَرُالسَّغَرُ السَّعَرُ السَّعَارُ السَّعَارُ السَّعَارِ السَّعَارِ السَّعَارِ السَّعَارِ السَّعَارِ السَّع |
| ٧٢         | [٣٢] مَا يُقَالُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ الوَدَاعِ                                                                  |
| ٧٣         | [٣٣] دُعَاءُ السَّفَرِ                                                                                           |
| <b>V</b> 0 | [٣٤] إِذَا صَعَدَ أَوْ هَبَطَ فِي طَرِيقِ سَفَرِهِ                                                               |
| ٧٦         | [٣٥] إِذَا أَسْحَرَ المُسَافِرُ                                                                                  |
| ٧٧         | [٣٦] دُخُولُ القَرْيَةِ                                                                                          |
| ٧٨         | [٣٧] الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَرِ                                                                                   |
| ٧٩         | الحَجُّالْ                                                                                                       |
| ۸.         | [٣٨] التَّلْبِيَةُ                                                                                               |
| ۸۱         | [٣٩] الحَجُرُ الأَسْوَدُ                                                                                         |

| ۸۲  | [٤٠] الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳  | [٤١] الصَّفَا وَالمَرْوَةُ                                                                    |
| ۸٥  | [٤٢] المَشْعَرُ الحَرَامُ                                                                     |
| ۲۸  | [٤٣] رَمْيُ الجِمَارِ                                                                         |
| ۸٧  | [٤٤] الذَّبْحُ                                                                                |
| ۸٩  | البَيْتُ وَاللِّبَاسُالبَيْتُ وَاللِّبَاسُ                                                    |
| ۹.  | [83] دُخُولُ البَيْتِ                                                                         |
| ۹١  | [٤٦] لُبْسُ الثَّوْبِ الجَدِيدِ                                                               |
| ٩٣  | الطَّعَامُالطَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّع |
| ۹ ٤ | [٤٧] إِذَا أَخَذَ أَوَّلَ الثَّمَرِ                                                           |
| 90  | [٤٨] التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ الطَّعَامِ                                                         |
| 97  | [٤٩] الحَمْدُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ                                                |
| 97  | [٥٠] الدُّعَاءُ إِذَا أَكَلَ عَٰنْدَ أَحَدٍ                                                   |
|     |                                                                                               |

| 99  |                                        | النِّكَاحُ  |
|-----|----------------------------------------|-------------|
| ١   | الدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّجِ             | [01]        |
| ١٠١ | مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ       |             |
| ۲۰۲ | وَالنَّوْمُ                            | اللَّيْلُ أ |
| ۱۰٤ | إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ               | [04]        |
| ١٠٦ | أَذْكَارُ النَّوْمِأَذْكَارُ النَّوْمِ | [0٤]        |
| ۱۱۲ | مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ          | [00]        |
| 110 |                                        | الرُّ ؤْيَا |
| 117 | الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ                | [٥٦]        |
| ۱۱۷ | الحُلُمُ المُفْزِعُالحُلُمُ المُفْزِعُ | [٥٧]        |
| 119 | الصَّبَاحِ والمَسَاءِ                  | أَذْكَارُ   |
| ١٢٠ | أَذْكَارُ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ        |             |
| 179 | . و بر ا                               |             |

| ۱۳۱ | عَامَّةٌ                                    | ٲؘڎ۠ػٵڒٞ |
|-----|---------------------------------------------|----------|
| ۲۳۱ | التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ                  | [٦٠]     |
| ١٣٥ | التَّهْلِيلُ                                | [11]     |
| ۱۳۷ | الحَوْقَلَةُ                                | [77]     |
| ۱۳۸ | الِاَّسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ             | [7٣]     |
| ١٣٩ | وَالمَطَرُ                                  | الرِّيحُ |
| ۱٤٠ | إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ                     | [٦٤]     |
| ۱٤۱ | عِنْدَ نُزُولِ المَطَرِ                     | [30]     |
| ۱٤٣ | صِيَاحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ        | سَمَاعُ  |
| ١٤٤ | سَمَاعٌ صِياحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ |          |
| ٥٤١ | لَطَةُلَ                                    |          |
| ١٤٦ | مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً                       | [77]     |
| ۱٤٧ | مَنْ قَالَ: أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ           | [٦٨]     |

| ۱٤۸   | ى غَيْرِهِ | رَأَى نِعْمَةً عَلَم | [٦٩] إِذَا    |
|-------|------------|----------------------|---------------|
| 1 & 9 | شَيْءٍ     | التَّعَجُّبِ مِنْ    | [٧٠] عِنْدَ   |
| ١٥٠   |            | يتُ العَاطِسِ        | [٧١] تَشْوِ   |
| 101   |            | يُبُّ                | [٧٢] الغَطَ   |
| 107   | مَعْرُوفاً | عَاءُ لِمَنْ صَنَعَ  | [٧٣] الدُّ    |
| ۱٥٣   |            | رَةُ المَجْلِسِ      | [٧٤] كَفَّارَ |
| 100   |            | <b>ب</b><br>نر       | قِسْمُ الآدَا |
| 107   |            |                      | حَقُّ اللَّهِ |
| ۱٥٧   |            | خْلَاصُ لِلَّهِ      | [٥٧] الإِ     |
| 109   |            | فَبَةُ اللَّهِ       | [٧٦] مُرَافَ  |
| ١٦٠   |            | عَاءُعَاءُ           | [٧٧] الدُّ    |
| 171   |            | <b>بوير</b> ُ        | [٧٨] التَّصْ  |
| ۱٦٣   |            |                      | عِيَادَاتٌ    |

| [٧٩] تَعَاهُدُ القُرْآنِ١٦٤                    |
|------------------------------------------------|
| [٨٠] وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ               |
| [٨١] المَشْيُ إِلَى المَسَاجِدِ                |
| حَقُّ المَخْلُوقِينَ١٦٧                        |
| [٨٢] مِنْ حُقُوقِ النَّبِيِّ ﷺ١٦٨              |
| [٨٣] بِرُّ الْوَالِدَيْنِ١٧٠                   |
| [٨٤] صِلَةُ الرَّحِم                           |
| [٥٨] إِكْرَامُ الجَارِ                         |
| [٨٦] إِكْرَامُ الضَّيْفِ١٧٤                    |
| [٨٧] تَوْقِيرُ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ ١٧٥ |
| [٨٨] ٱحْتِرَامُ الكَبِيرِ١٧٦                   |
| [٨٩] عِيَادَةُ المَرِيضِ                       |
| النَّظَافَةُ                                   |

| ۱۸۰ | [٩٠] آدَابُ قَضَاءِ الحَاجَةِ                    |
|-----|--------------------------------------------------|
| ۱۸۲ | [٩١] خِصَالُ الفِطْرَةِ                          |
| ۱۸۳ | [٩٢] السِّوَاكُ[٩٢]                              |
| ۱۸٤ | [٩٣] العُطَاسُ                                   |
| ۱۸٥ | [٩٤] التَّنَاؤُبُ                                |
| ۱۸۷ | اللِّبَاسُ وَالْهَيْئَةُاللَّبَاسُ وَالْهَيْئَةُ |
| ۱۸۸ | [٩٥] تَحْرِيمُ الإِسْبَالِ                       |
| ۱۸۹ | [٩٦] آدَابُ الْإَنْتِعَالِ                       |
| ١٩٠ | [٩٧] وُجُوبُ إِعْفَاءِ اللَّحَى                  |
| 191 | [٩٨] القَزَعُ                                    |
| 197 | [٩٩] الوَصْلُ وَالوَشْمُ وَالنَّمْصُ             |
| 198 | [۱۰۰] التَّشَبُّهُ                               |
| 190 | آدَابُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ                      |

| ۱۹٦   | آدَابُ الأَكْلِ                      | [1.1]      |
|-------|--------------------------------------|------------|
|       | •                                    |            |
| ۱۹۸   | آدَابُ الشَّرْبِ                     | [1.4]      |
| 199   | الفَرَاغُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ | [1•٣]      |
| ۲۰۱   |                                      | العِشْرَةُ |
| 7 • 7 | الطَّرِيقُ                           | [1•٤]      |
| ٤ • ٢ | السَّلَامُ                           | [1.0]      |
| 7.0   | الِاَسْتِئْذَانُ                     | [1.7]      |
| 7 • 7 | لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً        | [ \ • \ ]  |
| ۲.۷   | المَجْلِسُ                           | [١•٨]      |
| ۲۰۸   | الجَلِيسُ                            | [1.4]      |
| 7 • 9 | المَدْحُ فِي الوَجْهِ                | [11.]      |
| ۲۱.   | تَحْرِيمُ ٱحْتِقَارِ المُسْلِمِ      | [111]      |
| 117   | التَّنَاجِيأ                         | [117]      |

| 717        | [١١٣] تَحْرِيمُ المَعَازِفِ         |
|------------|-------------------------------------|
| ۲۱۳        | اللِّسَانُ                          |
| ۲۱٤        | [۱۱٤] الكَلَامُ                     |
| ۲۱۲        | [١١٥] الصِّدْقُ                     |
| ۲۱۸        | [١١٦] الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ       |
| ۲۱۹        | [١١٧] تَحْرِيمُ سَبِّ المُسْلِم     |
| <b>**</b>  | [١١٨] الغِيبَةُ                     |
|            | [١١٩] النَّمِيمَةُ                  |
| 777        | [١٢٠] الكَذِبُ لِإِضْحَاكِ النَّاسِ |
|            | الأَخْلَاقُالأَخْلَاقُ              |
| 777        | [١٢١] حُسْنُ الخُلُقِ               |
| <b>۲۲۷</b> | [١٢٢] البَشَاشَةُ                   |
| YYA        | [١٢٣] التَّوَاضُعُ                  |

| 779         | حُبُّ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ    | [171]        |
|-------------|------------------------------|--------------|
| ۲۳•         | الدَّلَالَةُ عَلَى الخَيْرِ  | [170]        |
| ۲۳۱         | الشُّكْرُ                    | [177]        |
| <b>۲۳۳</b>  | مَذْمُومَةٌ                  | صِفَاتٌ      |
| ۲۳٤ 3۳۲     | الحَسَدُ                     | [144]        |
| ۲۳۰         | سُوءُ الظَّنِّ               | [174]        |
| ٢٣٦         | الهَجْرُ                     | [174]        |
| <b>۲۳۷</b>  | ذُو الوَجْهَيْنِ             | [14.]        |
| <b>۲۳</b> ۸ | الغِشُّا                     | [171]        |
| ۴ ۲۳۹       | سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُ | [147]        |
| 7           |                              | المَرْأَةُ . |
| 7 2 7       | الحَيَاءُ                    | [144]        |
| 7 2 7       | وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الوَجْ    | [148]        |

| 7 & &              | البَصَرِ                       | [١٣٥] غَضُّ      |
|--------------------|--------------------------------|------------------|
|                    | لزَّوْج عَلَى زَوْجَتِهِ       |                  |
| نِّسَاءِ ۲٤٦       | مُ الدُّخُولِ عَلَى ال         | [۱۳۷] تَحْرِيهُ  |
| ىَاءِ غَيْرِ       | مُ مُصَافَحَةِ النِّـــ        | [۱۳۸] تَحْرِي    |
| Y & V              |                                | المَحَارِم       |
| بِلَا مَحْرَمِ ٢٤٨ | ةُ بِالمَرْأَةِ وَسَفَرُهَا إِ | [١٣٩] ُ الخَلْوَ |
| 7 8 9              |                                | لِقَاءُ اللَّهِ  |
| ۲۰۰                | للَّهِللَّهِ                   | [١٤٠] لِقَاءُ ا  |
| Y01                | وعَاتِ                         | فِهْرسُ المَوْثُ |

\* \* \*

## المُسْتَوَى التَّمُهٰ يَدِي \* الأَنْكَارُواْلاَدَابُ.

- الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَأَدلَتُهَا.
  - ♦ ألقواعـ دُالأَرْبَعُ. المُسْتَوَى الأُوَّلُ
  - نَوَاقِضُ الإنساكِم.
- الأَرْتَعُونَ فِي مَبَافِ ٱلإِسْلَامِ وَقَوَاعِدِ ٱلأَخْكَامِ (ٱلأَرْبَعُونَ ٱلنَّوَوِيَةُ).
  - تُخفَةُ ٱلأَطْفَالِ وَٱلغَلْمَانِ في تَجَو نيدالقُوْآنِ.
    - المُسْتَوَى التَّايِي شُرُوطُ الصَّلَادِ وَأَزْكَانُهَا وَوَاجِبَاتُهَا.
    - كَنَابُ التَّوْحِدُ الَّذِي هُوَحَقُ اللهِ عَلَى العَمِيْد.
      - مَنْظُومَةُ ٱلبَيْقُونِي.
      - مَنْظُومَةُ أَنْ إِسْعَاقَ ٱلْإلِيدِرِيّ.
        - المُسْتَوَى الثَّالِثُ للقَدَمَةُ الآجُرُومِيَةُ.
        - ألعَقِيْدَةُ الوَاسْطِيَّةُ.
          - \* ألورقات.
          - عُنُوانُ ٱلْحِكَم.
  - المُسْتَوَى الرَّابِعُ بُغْنَةُ ٱلبَاحِثِ عَنْ جُمَل ٱلمَوَارِثِ (ٱلرَّحْبِيَةُ).
    - ألعَقبدَةُ ٱلطَّحَاوِيَّةُ.
    - بُلُوغُ لِلْزَادِ مِنْ أَدِلَةِ ٱلاَّجْكَامِ.
    - المُسْتَوَى الْحَامِيش ﴿ زَادُ ٱلمُسْتَقْنِعِ فِي ٱلْخِصَارِ لَلْقَنِعِ.
    - أَكُنُلاصَةُ فِي النَّحْوِ (أَلْفِيَةُ أَبْنِ مَالِك).
      - أَكَامِعُ لَمَافَى ٱلصَّيْخِيحَيْن.
      - المُسْتَوَى السَّادِسُ \* أَفْرَادُ ٱلبُحَارِي وَمُسْلِدٌ.
      - ٱلزَّوَاتُ أَدْعَالَ ٱلصَّنْحَة يَحَة ن.

ردمك: ۳-۱۹۵۰-۳۰-۹۷۸ لطلب الكميات: ١٥٤٤٤٨٤٥٤ طلب